



رسوم إبراهيم سمرة بقلم عبد الحميد عبد المقصود



التاثير المؤسسة العربية الحديثة الشعوانشروتتوريج ت- عودده - ومودد ١٨١١١٧٠ - ١٨٢١١١٢٠ نامر ١٨٢١٠٠٠ - ١٨٢١١٢٠ كَانَتْ مصرر \_ وَقْتَ أَنْ فَكَّرَ الْقَائدُ الْمُسلمُ ( عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ) في فَتْحهَا \_ وَاقعَةً تَحْتَ سَيْطَرَة الْحُكْمِ الرُّومِيِّ ، مثْلُهَا في ذَلكَ مثْلُ الشَّام وفلسطينَ وَقَدْ دَانَت الشَّامُ وَفلَسْطينُ لحكْم الْمُسْلمينَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهُمَا اللهُ للْمُسْلمينَ في عَهْد الْخَليفَة الأوَّل (أبي بَكْر الصِّدِّيق) ، والخليفَة الثَّاني ( عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ ) رضى اللهُ عنهما ، وطَرَدَ ( هرَقْلَ ) إمْبرَاطُور



الرُّوم إلى الْقُسْطَنْطينيَّة عَاصِمَة مَمْلَكَته ، كَمَا طُردَ جُنُودُهُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ غَادَرَ الشَّامَ وَفلَسْطينَ إلى الْقُسْطَنْطينيَّةً ، وَمنْهُمْ مَنْ هَرَبِ إلى مصْرَ ، تلْكَ الدُّرَّة الْغَالِيَة في تَاجِ الْمَمْلَكَة الرُّوميَّة وكَانَ ( الأَطْرَبُونُ ) أَحَدَ الْقُوَّاد الرُّوم العظام الَّذينَ مُنُوا بأشَدِّ الْهَزَائِم في فلَسْطينَ عَلَى أَيْدى الْفَاتِحِينَ الْمُسْلمين ، فَانْسَحَبَ بِقُوَّاتِهِ إِلَى مصر ، للدِّفَاعِ عَنْها في حَالَة إِقْدَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى فَتْحِها.

وكَانَ ( عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ) أَحَدَ الْقُوَّادِ الْمُسْلِمِينَ الْعظَام الَّذينَ شَارَكُوا بمَهَارَة ومَقْدرَة في فُتُوح الشَّام وفلسُطين . . وقَدْ رَأَى ( عَـمْ رُو ) عَنِيَالِيهِ \_ بَعْدَ أَنْ فَـتَحَ اللَّهُ لْمُسْلِمِينَ ( بَيْتَ الْمَقْدس ) \_ أَنْ يَسْيِرَ بِقُوَّاتِهِ إلى مصور ﴿ فَيَفْتَحَهَا مُطَارِدًا الْقُوَّاتِ الرُّومِيُّةِ الْهَارِبَةَ بِقيَادة ( الأَطْرَبُون ) قَبْل أَنْ تُتَاحَ لَهَا الْفُهُرُصَة

للتَّحَصُّن في حُصُون مِصْرَ الْمَنِيعَة ، فَيَصْعُبُ حِينَاذ فَتْحُ مصْرَ . .

يُضَافُ إلى ذَلكَ ضيقُ أهْل مِصرَ بِالْحُكُم الرُّوميِّ . . ولهَذَا سَارَعَ (عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ) بِمُخَاطَبَة أمير الْمُؤمنينَ (عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) طَالبًا منْهُ الإذْنَ بفَتْح الْمُؤمنينَ (عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) طَالبًا منْهُ الإذْنَ بفَتْح مِصْرَ . . فَكَتَبَ إلَيْه أميرُ الْمُؤمنينَ ، يَطْلُبُ منْهُ التَّرَوِّي وَعَدَمَ التَّسَرُّع ، حَتَّى لا يُعَرِّضَ جُنُودَ الْمُسْلمينَ للْخَطَر . . الْمُسْلمينَ للْخَطَر . .









ثُمَّ تَقَدَّمَ ( عَمْرُو) بِجُنُوده البَوَاسِل ، فَحَاصَرَ حُصُونَ ( الْفَرَمَا ) الْقَوِيَّةَ بِكُلِّ مَا فيها منْ جُنُود وَعَتَاد ، مُدَّةَ شُهُر ، ثُمَّ فَتَحَها الله عَلَيْه ، فَقَهَرَ جُنُودُهُ جُنُودَ الرُّومِ الَّذِينَ يَفُوقُونَهُم عَدَدًا وعُدَّةً . . ثُمَّ تَقَدُّمَ ( عَمْرُو) بجُنْد الإسْلام ، حَتَّى وَصلَ إلى قَرْيَة ( بِلْبَيْسَ ) في الشَّرْقيَّة ، فَفَتَحَها دُونَ مُقَاوَمَة ، وأَقَامَ بها هُوَ وجُنُودُهُ







لكنَّ جَيْشَ الْمُسْلمينَ بقيادة (عَمْرو) تَنَبَّه لهَذه الْخُدْعَة ، فَتَصَدَّى لَجَيْشِ الرُّومِ الْكَثير ، وقَتَلَ قائدَهُ (الْخُدْعَة ، فَتَصَدَّى لَجَيْشِ الرُّومِ الْكَثير ، وقَتَلَ قائدَهُ (الأَطْرَبُونَ) وحَقَّقَ بذَلكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ..

ثُمَّ وَاصلَ جَيْشُ (عَمْرو) قَاصدًا (مِصْرَ) بَعْدَ أَنْ وَصَلَهُ الْمَدَدُ مِنَ الْخَلِيفَة (عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) وقوامه أَرْبَعَهُ الاف جُنْدى ..

نَزَلَ جُنُودُ ( عَمْرو) (مِصْرَ) قَريبًا منْ جِصْن ( أُمِّ دنينَ ) الْمَنيع عَلَى النِّيل ، حَيْثُ يُوجَدُ مينَاءً







فيه الْكَثِيرُ منْ سُفُن الرُّوم وَمَرَاكِبهم ، وهَذَا الْحِصْنُ يَقَعُ عَلَى مَقْرُبة مِنْ حصْن ( بَابِلْيُونَ ) الْعَظيم ..

وأَطْلَقَ (عَمْرُو) عُيُونَهُ ومَرَاصِدَهُ لَتَأْتَى لَهُ بِأَخْبَارِ الرُّومِ وتَحَصُّنَاتهم ، ومَدَى اسْتعْدَادهمْ للْقتال . . فأَتَتْهُ الأَخْبَارُ بِأَنَّهُ لَنْ يَسْتَطيعَ اقْتحَامَ حُصُونِ ( مِصْرَ ) فأَتَتْهُ الأَخْبَارُ بِأَنَّهُ لَنْ يَسْتَطيعَ اقْتحَامَ حُصُونِ ( مِصْرَ ) بسُهُ ولَة بهَذَا الْعَدَد الْقَليل الَّذي مَعَهُ مَنْ جُنْد بسُهُ ولَة بهَذَا الْعَدَد الْقَليل الَّذي مَعَهُ مَنْ جُنْد الْإِلْلُونَ ) الْمَنيعُ ، لَكَنَّ الإِلْلُونَ ) الْمَنيعُ ، لَكَنَّ الإِلْلُونَ ) الْمَنيعُ ، لَكَنَّ

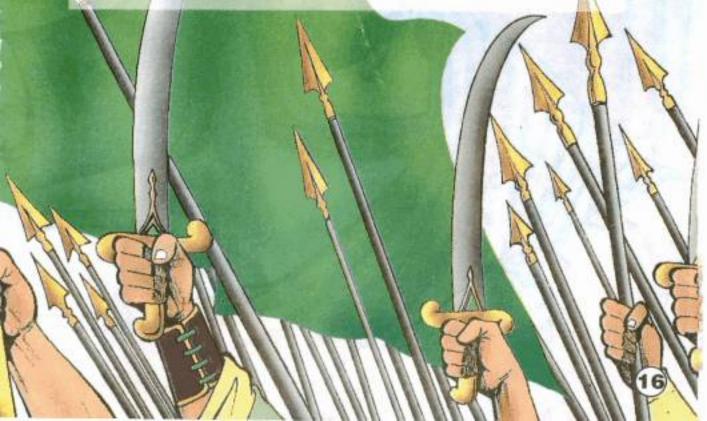

( عَـمْ رو ) ذَلكَ القَائدَ الذَّكيَّ الطَّمُ وحَ آثَرَ عَـدَمَ التُّراجُع بِجُنُوده ، حتَّى لا يَطْمَعَ فيه جُنُودُ الرُّوم . . فَكَّرَ ( عَمْرُو) أولاً في الاستيلاء عَلَى حصن ﴿ أُمِّ دنين ﴾ لأَنَّهُ أَضْعَفُ منْ حصْن ﴿ بَابِلْيُونَ ﴾ ولأَنَّ الاستيلاء عَلَيْه يُتيحُ لعَمْرو أَنْ يَسُرْتَوْلي عَلَى السُّفُن الرَّاسِيَة في الْمينَاء الْقَريبِ منْهُ ﴿ وَحَبَّى يُحَقِّقَ ( عَمْرُو) نَصْرًا سَرِيعًا يُنَاورُ بَعْدَهُ لِكَلْمُ الْوَقْت ، حَتَّى يَصِلُهُ مَدَدٌ جَديدٌ منْ أمير الْمُؤْمنينَ (عُمَرَ بْن

وبالْفعْل يَتَقَدَّمُ ( عَمْرُو) بِجُنُود الْإِسْلاَم ، فَيُحَاصِرُ حَصْنَ ( أُمِّ دنين ) ويَمْنَعُ وُصُولَ الْمَدَد والطَّعَام إلَيْه . . ثُمَّ تَبْدَأُ الْمُنَاوَشَاتُ بَيْنَ الرُّومِ الَّذينَ يَخْرُجُونَ منَ أَلْحَصْن في جَمَاعَات ، والْمُسْلمين . .

وفى هَذه الأَثْنَاء يَصلُ الْمَدَدُ لِحَيْشِ الْمُسْلَمِينَ ، فَيَفْزَعُ الرُّوم منْ ذَلكَ ، ويَتَحَصَّنُونَ دَاخلَ الْحصْن . . ويَتَحَصَّنُونَ دَاخلَ الْحصْن . . ويَتَعَصَّنُونَ الْحصْن ، فَيَضْربُونَ ويَتَقَدَّمُ ( عَمْرُو ) وجُنُودُهُ منَ الْحصْن ، فَيَضْربُونَ





ضَرْبَةَ رَجُل وَاحد ، فَيَقْتَحمُونَ أَبْوَابَ الْحصْن ويَقْتُلُونَ مَنْ فيه ، ويَأْسرُونَ مَنْ بَقِي حَيًا . . ويَرْكَبُ جُنُودُ ( عَمْرو ) السُّفُنَ الرَّاسيَةَ في الْمينَاء الْقَريب منَ الْحصْن ، فَيَعْبُرُونَ ( النِّيلَ ) ويَصلُونَ إلى أَهْرَامات الْجيزة . . ثُمَّ يَسيرُونَ إلى الْفَيُّومِ ناشرينَ الْفَزَعَ بَيْنَ حَاميَة الرُّوم ويَنْتَصرُونَ عَلَى جُنُود الرُّوم هُنَاكَ . . ثُمَّ يَعُودُ ( عَمْرُو ) بِجَيْشُهِ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى حصْن ( أُم دنين ) فَيَسْتَقْبِلُ الْمَدَدَ الَّذِي أَرْسَلُهُ لَهُ

الْخَليفَةُ ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) بِقيادَة الصَّحَابِيِّ الْجَليل ( الزُّبَيْر بْن الْعَوَّام ) ، وقَدْرُهُ ثَمَانيَةُ الاف ويَجْمَعُ ( عَمْرُو) كبَارَ الصَّحَابَة الَّذينَ خَرَجُوا الْلْغَزْو مَعَهُ ، ويَسْتَشيرُهُم في كَيْفِيَّةِ اسْتدْرَاجِ الرُّوم للْخُرُوجِ مِنْ حِصْن ( بَابِلْيُونَ ) . . ولَكُنَّ عُيُونَ ( عَمْرو ) ومَرَاصدَهُ تُخْبِرُهُ أَنَّهُمْ سَوْفَ يَخْرُجُونَ لِقَنْمَالِهِمْ غَدًا ، حَتَّى لا يُظْهَرُوا أَمَامَ الْمصْرِيِّينَ بَمَظْهَر الْجُبْن والْخَوْف من الْمُسْلمين . .

يَضَعُ (عَمْرُو) خُطَّتَهُ للقَاء الرُّوم في ( الْعَبَّاسيَّة ) وتَتلَخَّصُ الْخُطَّةُ في صُنْع كَمِينَيْن للرُّوم .. حَيْثُ وَتَلَخَّصُ الْخُطَّةُ في صُنْع كَمِينَيْن للرُّوم .. حَيْثُ يَخْرُجُ خَمْسُمائة منْ جُنُود ( عَمْرو ) في أثْنَاء اللَّيْل ، ويَتَّجهُونَ إلَى حصْن ( أُمِّ دنين ) ، وخَمْسُمائة ويَتَّجهُونَ إلَى حصْن ( أُمِّ دنين ) ، وخَمْسُمائة أخَرُونَ يَتَّجهُونَ تَحْتَ جُنْح الظَّلاَم إلَى قَلْعَة الْجَبَل ويَخْتَبثُونَ هُنَاكَ ، فَإِذَا بَدَأَ الْقتَالُ هَجَمَ هَوُلاَء وهَوُلاَء وهَوُلاَء وهَوُلاَء وهَوُلاَء





منَ اتِّجَاهَيْن مُخْتَلفَيْن فَيَظُنُّ الرُّومُ أَنَّهُم يُحَارِبُونَ ثَلاَثَةَ جُيُوش للْمُسْلمينَ ..

وفى الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ تَعَاهَدَ الرُّومُ عَلَى الْقتَالَ حَتَّى النَّصْرِ أَوِ الْمَوْت ، وخَرَجُوا منْ حصْنهمْ للقَاء جُنُود (عَمْرو) فَلَمَّا اشْتَدَّ الْقتَالُ أَطْبَقَ عَلَيْهِمَا الْكَمِينَانِ اللَّذَانِ أَعَدَّهُمَا الْكَمِينَانِ اللَّذَانِ أَعَدَّهُمَا (عَمْرُو) منْ قَبْلُ ، فَوقَعَ اللَّذَانِ أَعَدَّهُمَا (عَمْرُو) منْ قَبْلُ ، فَوقَعَ اللَّذَانِ أَعَدَّهُمَا (عَمْرُو) منْ قَبْلُ ، فَوقَعَ اللَّهُ والْهَ والْهَ والْهَ في صُفُوفِ الرَّوم ، فَقَتَلَ الْمُسْلَمُونَ منْهُمْ أَعْدَادًا كَثِيرَةً ولاذَ الأَخَرُونَ بالْفرَار . .

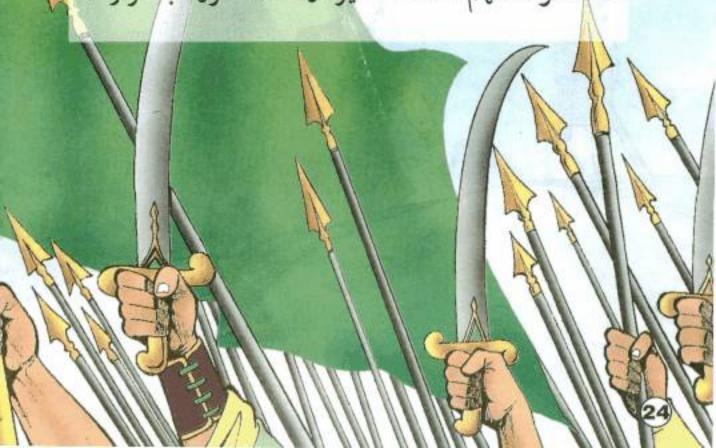



(الْمُقَوْقِسُ) حَاكمُ مِصْرَ وجَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابه سرًا ويَتَفَاوَض مَعَ (عَمْرو) عَلَى افْتدَاء أَنْفُسهمْ بالمال، ويَتَفَاوَض مَعَ (عَمْرو) عَلَى افْتدَاء أَنْفُسهمْ بالمال، كَىْ يَرْحَلَ الْمُسْلَمُونَ ، وتَعُودَ مِصْرُ لحكْم الرُّوم . . لَكنَّ (عَمْرو) يُصرُّ عَلَى وَاحدة مِنْ ثَلاَث : لَكنَّ (عَمْرو) يُصرُّ عَلَى وَاحدة مِنْ ثَلاَث : إمَّا الدُّخُول في الإسْلام ، إمَّا الدُّخُول في الإسْلام ، أَوْ دَفْع الْجِزْيَة ، أَوْ دَفْع الْجِزْيَة ، أَوْ مُواصِلَة الْقتَال . . .

ويَعْرِضُ ( الْمُقَوْقِسُ ) عَلَى مَنْ مَعَهُ أَنْ يُوَافِقُوا عَلَى الْحُضُوعِ للْمُسْلِمِينَ ، ودَفْعِ الْجِزْيَة ، بَدَلاً مِنَ الْقَتَال والْمَوْت والأَسْر والتَّشَرُّد ، فَيَرْفُضُونَ ويَقُولُونَ لَهُ :





« الْمَوْتُ أَهْوَنُ عَلَيْنَا » . . وهَكَذَا تَعُودُ الْحَرْبُ بَيْنَ الْفَريقَيْن ويَخْرُجُ الرُّومُ منْ حصْن ( بَابِلْيُونَ ) لقتَال الْمُسْلمينَ فَيَظْفَرُ بِهِمِ الْمُسْلِمُونَ ، ويَقْتُلُونَ منْهُمْ عَدَدًا كَبِيرًا . . ويَعُودُ ( الْمُقَوْقِسُ ) إِلَى طَلَبِ الصُّلْح ، فَيُفَاوِضُهُ ( عَمْرُو) ويَفْرضُ عَلَيْه جزْيَةً مقْدَارُهَا دينَاران عَلَى كُلِّ فَرْد منَ الْقبْط يُقيمُ في مصْرَ ، ويُوَقَّعُ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ بِهَذَا عَلَى أَنْ يُوَافِقَ عَلَيْهِ وِيُقرُّهُ ( هرَقْلُ ) مَلكُ الرُّوم

ويُرْسلُ ( الْمُقَوْقسُ ) الْعَقْدَ إلى الْقُسْطَنْطينيَّةَ ليُقرَّهُ هِ مَقْلُ ) ، فَيَثُورُ ( هِ رَقْلُ ) لذَلكَ ، ويَتَّهِمُ (الْمُقَوْقِسُ ) إِالْخِيَانَة ، ثُمَّ يَنْفيه طَريدًا منْ بلاده ، ويَرْفُض إقْرَارَ ﴿ لَصَّلْح مَعَ ( عَمْرو بن الْعَاص ) . . ويَعُودُ الْقتَالُ بَيْنَ الفَريقَيْنِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَيَرْمي الرُّومُ بقطُّع الْحَديد حَوْلَ أَبْوَابِ الْحصْن ، حَتَّلَى لا يَسْهُلَ عَلَى الْمُسْلَمِينَ الْمُتحَامُهَا ، لَكنَّ الْمَرَاضِ/سَرْعَانَ مَايَفْتكُ بِجُنُود الْكِحِسْنِ بَعْدَ حَصَارِدَامَ سَبْلُهَةَ شُهُور . ي

ويَصْعَدُ (الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّام) ومَجْمُوعَةُ منْ أَصْحَابِه أَسْوَارَ الْحَصْن ، بَعْدَ أَنْ وَهَبُوا أَنْفُسَهُمْ للْمَوْت في سَبيل الله .. ثُمَّ يَقْفِرُونَ دَاخِلَ الْحَصْن مُكَبِّرِين ، فَيَظُنُّ الرُّومُ أَنَّ الْمُسْلمينَ قد اسْتَوْلَوْا عَلَى الْحَصْن ، فَيَطُن أَل الْمُسْلمينَ قد اسْتَوْلُوا عَلَى الْحَصْن ، فَيَهُربُونَ تَارِكِينَ الْحَصْن .. ويَدْخُلُ الْمُسْلمُونَ الْحَصْن .. ويَدْخُلُ الْمُسْلمُونَ الْحَصْن ..



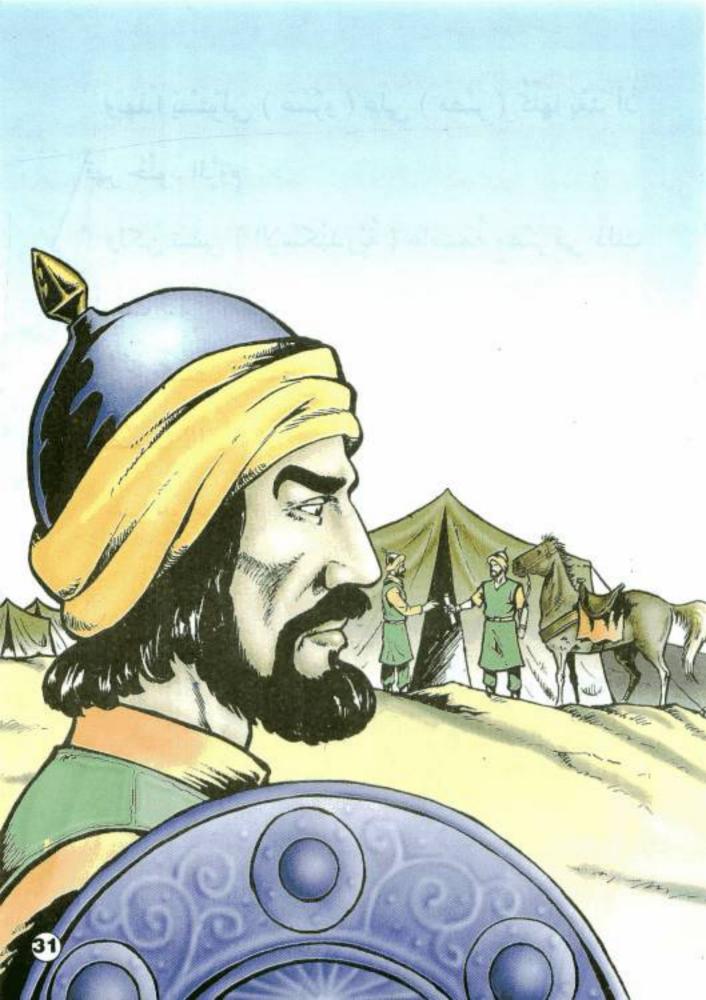

